## دُعَاء حتم القُرآن

بسم الله الرَّحْنِ الرَّحِيم صَدَقَ اللهُ الْعَظِيمُ صَدَقَ اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّالُ الْعَذِ نُزَّا لُجَسَّا وُصَدُّقَ اللَّهُ الَّذِي لَا اللهَ إِلَّاهُ وَالْمُوالْمُونِ فِي انْجَلَالِ بِكَمَالِ انْجَمَالِ تَعْظِمًا وَتَكُبُرُا -ٱلْمُتَفَرَّدُ بتصريف الأحوال على التفييل والإجمال تقديرًا تَدُ بِيرًا ، ٱلْمُتَّعَالِي بِعَظْمَتِهِ وَعَجِدِهِ النَّذِي ُ نَرُّكَ ٱلْفُرُقَانَ عَلَىٰ عَسُدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِيْنَ نَذِيْرًا، صَدَقَادَلُهُ الْمُوتِدُ الْأَكُوهِبِيَّةِ وَالْمَقَاءِ وَالْعِنْ وَالْكِبْرِيَاءِ -صَدَقَاللَّهُ التَّوَابُ الْغَفُورُ الْوَهَّابُ الْحَيُّ الْقَيَّوُمُ الَّذِي خَضَعَتُ لِعَظْمَتِهِ الرَّفَابُ وَذَلَّتُ لِجَبِرُوْتِهِ الصِّعَابُ. واستتدلَّتُ عَلَى حِكْمَتِهِ بِصَنْعَتِهِ أُولُولُولًا لَبَّ ابِ، وَلَانَتُ لِقُدُرَتِهِ الشَّدَائِدُ الصِّلَابُ، غَافِرالنَّهُ،

وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيْدِ الْعِقَابِ ذِي الطُّولِ لَا إِلَّهَ اللَّهِ هُوَعَلَتُهِ تَوَكَّلُتُ وَإِلَتُهِ مَتَاتُ، صَدَقَ مَنُ لَمُ يَزَلُ جَلِيُلًا، صَدَقَ مَنُ حَسْبَى بِهِ كَفِيُ لَا صَدَقَ الْهَادِئِ اليُه سَبْيلًاصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَصَحْبِهِ وَسَ تَسَلِمًا كِتْمَارُ صَدَقَ اللهُ ذُوالِجُلَالِ وَالْإِحْرَامِ بحتاراتذى لائرام والعَزِنْ الَّذِي لانصنامُ الْقَيْقُ مُرَاِتَذِي لَا يَنَامُ لِكُ الْأَسْمَاءُ الْعِظَامُ وَالْأَفْعَالُ الكراه والمواهب الجسام والإفضال والأونسامة وَالضَّيَاءُ وَالظَّلَّا مُرْفُسَيَّحَ لَهُ السَّمْوَاتُ السَّنْعُ الْأَرْضُ وَمَنُ فِيهِنَّ وَإِنُ مِنْ شَيًّ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ لَا اللَّهَ الْآهُوَ الْمَكُ الْقُدُّوْسُ السَّكَ لَامُ اللّهُمَّ لَكَ الْحُكَمُ لُ كَمَا هَدَيْتَنَا لِلْإِسُلَامِ وَعَلَّمُتَنَا الْحِكُمَةَ وَالْقُلْانَ وَ لَكَالُحُمُدُ عَلَىٰ مَا أَنْعَمُتَ بِهِ عَلَيْنَامِنُ نِعَمِكَالُعَظِيُةِ وَالْآئِكَ الْجَسِيمَةِ حَيْثُ أَنْزَلْتَ إِلَيْنَاخَيْرَكُتُبُكَ وَ

بَسَلْتَ النَّنَا أَفْضَلَ رُسُلِكَ وَشَرَعْتَ لَنَا ايْع دِيننِكَ وَجَعَلْتَنَاصِنَ خَيْرَاُمُتَةٍ مْرْجَتْ لِلنَّاسِ. وَهَ لَا يُتَنَّالِكَالِهِ وَيُنكِ آنى ئى ئىش بەرائىتاس قىخىكىت كىكتاخىلىگ لإشكار منخاير ليباس ولك الحكث معلى تتابيع إحس وَتَرَادُ فِ إِمْتِنَانِكَ وَلَكَ الْحَمُّلُ عَلَى مَا يَسَّرُتَهُ مِنْ صتام رَمُضَانَ وَقِيَامِهِ وَتِلاَوَةِكِتَابِكَ الْعَزُنُواتُنَاكُ لَا مَا يُسَاءِ الْبَاطِلُ مِنُ لِكَيْنِ يَدَيُهِ وَلَآمِنُ حَ تَنْزِينٌ مِنُ حَكِيْمِ حَمِيْدٍ - ٱللَّهُ مَرَّاجُعَلْنَا لِحِتَابِكَ مِنَ التَّالِيْنَ وَلَكَ بِهِ مِنَ الْعَامِلِيْنَ وَبِالْأَعْمَالِ تخُلِصِيْنَ وَبِالقِسُطِقَائِمِيُنَ وَعَنِ النِّيْرَانِ مُزَفِّخِهُ وَفِي الْجِينَانِ مُنَعِّمِينَ وَإِلَىٰ وَجُهِكَ ٱلْكَرِيْءِ نَاظِرِيْنَ ٱللَّهُمَّ الفُعَنَابِمَاصَرَّفَتَ فِيهُ مِنَ الْأَيَاتِ وَكَفِّ عَنَّابِهِ السَّيئَآتِ وَهَوِّنُ عَلَيْنَابِهِ السَّكَرَاتِ عِنْدَ

الْمَمَاتِ اللَّهُ مَّ وَكَا جَعَلْتَنَابِهِ مِنَ الْمُصَدِّقِينَ فَاجْعَلْنَا فِيُهِ مُعْدَ إلى كَذِيْذِ خِطَابِهِ مُسْتَمِعِيْنَ وَلَأُوَامِهِ وَنَوَاهِدُ خَاضِعِيُنَ وَعِنُدَ خَيْمِهِ مِنَ الْفَائِزِنُنَ ـ اَلِلَّهُ مِنَّ الْفَائِزِنُنَ ـ اَلِلَّهُ مَ وَ أَوُجِبُ لَنَابِهِ الشَّرَفَ وَالْمَزْيُدَ وَٱلْحِقُنَا بِكُلِّ بَرْسَعِيهُ وَوَفِيْقُنَا لِلُعَمَلِ الصَّالِحِ الرَّشِيدِ - اللَّهُ مَّ إِنَّا عَبِيدُكَ بنوعبيدك بنوإمائك نواصينابده مأض فئنا حُكُمُكُ عَدُل فِينًا قَضَاؤُكَ لِسَا لُكَ بِكُلِّ إِسْمِ هُوَلُكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْأَنْزَلُتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْعَلَمْتُهُ آحَدًامِنُ خَلْقَكَ أَوْ لِسُتَأْثَرُتَ بِهِ مِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ أَنُ تَجِعُلَ الْقُرْآنَ الْعَظْمُ بيع قَلُوننا، وَنُورُصُدُونِنا وَحُلاءً أَخُرُانِنَا وَدَ لِيُكَنِّا إِلَىٰ جَنَّا يِكَ جَنَّاتِ النَّعِيْمِ اللَّهُمَّ إِجْعَلْنَا مَّنَ يَقِيَهُ وَوَ وَوَ وَ وَكُولُونَ وَ وَكُولُونَ فَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُعَلِّنَا *ؙڡٙٳڡڔۄۊڹ۫ۊٳۿۑ*۫ڮۦڂٳۻؚۼؽڹؘۊۼؚٮؙۮڂؠٞؗڋڡؚڹ

وأمورن احُمَّانَا مِنَ النَّذِينَ حَفَظُوُ اللَّقُرْآنِ يَفْظُوُهُ ، وَعَظَّمُوا مَنْزِلْتُهُ لَمَّاسَه ظ و و والترمو إحكمه و م تِلَاوتِهِ وَجُهَكَ أَلَكَ مُمَ وَا مِنْهُمُ ذَٰلِكَ وَأَوْرَبُتُهُمُ الْمُنَازَلَ الْفَ اللَّهُ مَّ إِجْعَلِ الْقُرَّانَ لِقُلُوبِنَا ضِيَاءً - وَلَأَسُقَامِنَ بارِنَاجَلَاءً وَلِيْ نُوْبِنَامُ مَجَّطًا وَعَنِ دَوَاءً۔ وَلاَنْصَ النَّارِيُخَلِّصًااللَّهُ مَّ هَبُلَنَا بِعَايَةَ حَقِّهِ وَحِفْظُ آتاتِهِ وَعَمُلًا بِمُحُكَمِهِ وَإِنْمَانَنَا بِمُتَشَابِهِهِ وَ هُدِّي فِي تَدَبُّرِهِ وَتَفَكُّرًّا فِي أَمُنَّالِهِ وَمُعْجِزِهُ وَ نُورُجِكُمهِ لَاتُعَارِضُنَا الشُّحُوكُ فِي ويقيه و ولا يَخْتَلِجُنَا الزَّيْعُ فِي قَصْدِه وَاجْعَلْنَا

حَّنُ يَغْتَصِمُ بِحَبُلِهِ وَيَأْوَى مِنَ الْكُثَسَابِ إِلَى مُحُكِّمِهِ وَبَهْتَدِي بِضَوْءِ صَبَاحِهِ وَلا يَلْمُسُالُهُ كُ نُ غَيُرِمِ ٱللَّهُ مَّ ٱلْبُسْنَابِهِ الْحُلَلَ وَأَسْكِنَا بِهِ النَّظُلَلَ وَأَسُبِغُ عَلَيْنَا بِهِ النِعَمَرَ وَادْفَعُ عَنَّا بِهِ النِّقَ مَرَوَاجْعُلْنَا به عِنْدَ الْجَزَاءِ مِنَ الْفَائِزِيْنَ. وَعِنْدَ النَّعَمَاءِ مِ الشَّاكِرينَ. وَعِنْدَ الْبَلَاءِ مِنَ الصَّابِرِينَ. وَلَاجَعُلْنَا حَّنُ إِسْتَهُوَّتُهُ الشَّيَاطِينُ فَشَغَلَتُهُ بِالدُّنْيَاعَنِ اللَّهُ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِ لِنَ وَفِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اللَّهُمَّ ذَكِرُنَامِنُهُ مَانَسِنَا وَعَلَّمُنَامِنُهُ مَاجَهِلْنَا وَ ارْزُقْنَاتِلَاقَتَهُ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي يُرْضِيُكَ عَنَّا اللَّهُمَّ لَا يَجْعَلِ الْقُرْآنَ لَنَا مُمَاحِلًا وَلَا الصِّرَاطُ بِنَازَائِ لَا وَلَا مُحَمَّدًا عَنَّا مُعُرِضًا وَلَا مُولِيًّا، وَاجْعَلُهُ لَنَا شَافِعًا مُشَفَّعًا وَأُوْرِهُ نَاحَوْضَهُ وَأُسْقِنَا بِكَاسِهِ مَشْرَبًا رَوِيَّا سَائِغًا هَنِيًّا لَا نَظُمَأُ بُعُدَهَا آبَدًا لَ ٱللَّهُ مَّ فَاطِرَالسَّمُ وَتِ وَالْآضِ

عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ذَالْجَكُولِ وَالْأَكْرَادِ - إِنَّا نَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَافِةِ الدُّنْيَا وَنَشْهَدُكَ وَكَفَى بِكَشَّهِيلًا إِنَّهُ لَا إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ وَجُدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَكَ لَكَ الْمُلُكُ وَلَكَ انْحَمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيُءَ قَدِيدٌ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَيْدُكَ وَرَسُولِكَ وَنَشْهَدُ أَنَّ وَعَدَكَ حَقَّ وَلِقَاءَكَ حق، والجَنَّذَ حَقَّ وَإِنَّ السَّاعَةَ اتِيةً لَارَيْتِ فِيهَا ق أَنَّكَ تَبُعَثُ مَنْ فِي القُبُورِ وَأَنَّكَ إِنْ تَكِلُنَا إِلَى الفُسِنَا تنكلنا إلى صَعَفِ وَعَوْرَةٍ وَذَنْكِ وَخَطِيْنَا تِو وَإِنَّا لَا نَشِقُ الآبيحُيَّكَ فَاغُفِلْنَا ذُنُوبَبَا إِنَّا لَا يَغُفِرُ الذُّنُوَبَ إِلَّا اَنْتَ وَيَّبُ عَلَيْنَا إِنَّكَ اَنْتَ الثَّوَّاكُ الرَّحِيْمُ-اَللَّهُمَّ باساميع المتوت وباسابق الفؤت وباكاسي الْعَظْمِ يَحْمًا بَعُدَالْمُؤَت لَا تَدَعُ لَنَاذَ نُبَّا إِلَّاغَفَرُبَّهُ وَلَاهَمَّا إِلَّا فَرَجْتَهُ وَلَاغَمًّا إِلَّاكَشَفْتَهُ وَلَا لَهُوَّا اللاَفَ يَجْتَهُ وَلَاحَاجَةً مِنُ حَوَائِجُ الدُّنْيَا وَالْلَاخِرَةِ الكاأعَنُتَنَاعَلَىٰ قَضَاءِ حَابِيُسُرِ مِنْكَ وَعَافِيَةٍ مَعَ

ففرة برجمتك كاأرجم الراحمين إِنَّا نَعُوَهُ بِكَ مِنْ عِلْمِ لَا يَنْفَعُ وَقَلْبِ لَا يَخْشَ ۏٙۼٲڽڹۣڵٲؾۯڡۧۼۏٙڣؘۺۣڵٲؾۺؙؠۼ؞ۊۮڠ*ۊؖۊؚ*ڵٳڛٛؾۼ اللهمة إنَّا نَسْنَاكُ حُمَّاكَ وَحُمَّاكَ مُنَّاكُ مُنَّاكًا وَمُنَّا مُنْكُلُكُ وَمُ الْعَمَّلِ النَّذِي يُقَرِّبُ إِلَى حُبِّكَ اللَّهُ مَرَّلِكَ اللَّهُ مَرَّلِكَا نَعُودُ نَ الْهَ مِّ وَالْحَزْنِ وَالْعَجْزِ وَالْكَسُلِ وَالْبُخُلِ وَالْمُ وَضَلَعِ الدِّيْنِ وَغَلَبَهِ الرِّجَالِ اَللَّهُ مَّ إِنَّا نَسُأُ لُكُ *ٮ*ڗؿؿؙڽۊٲڶۼؘؽؠؙڎڡڹؙڪؙڷڔڐۣۊٳڶۺٙڵٳڡٙڎٙڡڹؙڰؙڷ تُمِ وَنَسَأَلُكَ الْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِ اللَّهُ مَّ نُتَ وَلِيُّنَا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنَا مُسْلَمُ يَنَ وَأَيْحَقَّنَا لصَّا يُحِيُنَ . اَللَّهُ مَّ اهْدِنَا لِصَالِحِ الْأَعُمَالِ وَالْأَخُلَاقِ لَايَهُدِيُ لَأَحْسَنِهَا إِلَّا أَنْتَ وَاصْرِفْ عَنَّاسَيِّنَهَا لَا يَضِمُ عَنَّاسَيِّتَهَا إِلَّا أَنْتَ اللَّهُ قَرأَصُ لِحُ لَنَا دِيُنَنَّا لَّذَى هُوَ

عِصْمَةٌ أَمْرَنَا وَأَصُلِحُ لَنَادُنْيَانَا الْيَّى فِيهَامَعَا شُنَا وَأَصْلِحُ لَنَاآخِرَتَنَاالِيْتَيُ إِلَيْهَامَعَادُنَا، وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لَنَافِى كُلّْ خَيْرِ وَالْمُوْتَ رَاحَةً لَنَامِنْ كُلِّ شَيِّدِ اللَّهُ مَّرَ سَاحِيُّ يَاقَيُّوُمُ يَا بَدِيْعَ السَّمُ واتِ وَالْأَرْضِ فَالِقَ الْحَبِّ وَالنَّوَى فَالِقَ الْاِصْبَاحِ نَسْأَ لُكَ بِعِزْكَ النَّذِي لَا يُرَامُ وَمُلْكِ الَّذِي كَا يُضَامُ أَنَّ تَكُفِينَامَا أَهَمَّنَا وَمَا لَانَهُ مُثَّرَّبِهِ الهناوسيدناومولانانسأنك ايمانادايما وقلباخاش وَبَدَنَّاعَلَى طَاعَتِكَ صَابِرًا وَلِسَانًا صَادِقًا ذَاكِرًا - ٱللَّهُ مُ يَاحَيُّ يَاقَيْتُهُمُ يَابِدِيْعَ الشَّمُواتِ وَالْأَرْضِ مَالِكَ الْكُبِ تُوَيِّ الْمُلُكَ مَنُ تَشَاءُ وَتَنُزِعُ ٱلْمُلُكَ مِمَّنُ تَشَاءُ وَ تُعِنَّمَة نُ تَشَاءُ وَتُكِنِلُ مَنُ تَشَاءُ بِيدِكَ الْخَيْرُ الْأَكُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ قَدِيرُ نَسَأَلُكُ أَنْ تَرْجَمَ غُرْبَتَنَا فِي الْقُبُورُ وَبُوَعِينَايَوْمَ الْبَعْثِ وَالنَّشُوْدِ اللَّهُ مَرَّانًا نَسُأَلُكُ بأَنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي كُمُ يَلِدُ وَلَـمُ

مُولِدُولَهُ بِكُنْ لَدُكُفُواً أَحَدُ انْ تُطَهِّرَ قِلُولِتَ امِنَ لنِّفَاقِ وَعَمَلَنَامِنَ الرِّيَاءِ وَأَنْسِنَتَنَامِنَ الْكَذِبِ وَ أعِيننامِن الخِمَائةِ إِنَّكَ تَعُلُّمُ خَائِنَةَ الْأُعْيُن وَمَا يَحْنِي الصُّدُورَ - اللَّهُ مَّرَيا أَوَّلُ مَا آخِهُ سَا ظَاهِرُ بَانَاطِنُ يَاعَلِيُمُ يَاذَالِجُكَلَالِ وَالْإِجْرَامِ ذَسَالُكَ رضَاكَ وَالْجَنَّةَ وَنَعُونُهُ بِكَ مِنُ سَخَطِكَ وَالشَّارِوَأَنَّ كَلْتَكِلْنَا إِنَّى أَنْفُسِّنَا طُرُفَ لَهُ عَيْنِ وَأَنْ تُصُلِحَ لَنَاشَأَنَنَا كُلَّهُ وَنَسَأَلُكَ النَّبَاتَ فِي الْآمُرِ وَالْعَزِيْمَةُ عَلَى الرُّشَٰدِ وَنَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ وَجُسُنَ عِمَادَ تِكَ وَنَسُأَلُكَ مِنُ خَيْرِمَاتَعُكُمُ وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَيِرْمَاتَعُكُمُ وَنُسُاتًا لِمَاتَعُكُمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَكَّامُ الْغَيْوُبِ - ٱللَّهُ مَّاعَفِرُ لِلْوُمْنِيَةِ وَلِكُونُمِنَاتِ وَأَلِينُ بَيْنَ قُلُوبِهِ مُروَأَصُلِحُ ذَاتَ بَيْنِهِ مِرْ واهدهم شبك السكلام وجنبه مرانفواجش ماظهر مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَاجْعَلْهُمُ شَاكِرِينَ لِنِعْمَتِكَ مُثُنِينًا

عَلَىٰكَ قَالِيْهَا وَأَيْمُهَا عَلَيْنَا وَعَلَيْهِ مُرِيرُحُمَّتِكَ يَا الوَّاحِ مُنَ اللَّهُ مِنَّا اغْفُرُ لِجَمِيْعُ مَوْتِي الكنين شهدك فالكق بالوخداينية ولينبيك بالرس وَمِاتُواْعَلِيٰ ذٰلِكَ. اللَّهِ مَّاعَفُ لَهُمُ وَالْحَدُمُهُمُ وَعَ واعف عنهم وأكرم فرالهم ووسع منخلهم اغُسِلُهُ مُ بِإِلْمَاءِ وَالثَّلَجُ وَالْبَرُدِ، وَنَقِيِّهِ مُومِنَ الذُّنْقِ كَمَا يُنَوِّ الثُّونِ الْأَيْنِ فِنَ مِنَ الدَّنْسِ وَارْحَمُنَا يَاكُمُ إذَاصِهُ بَاالِكُ مَاصَارُوُا الْكِيهِ بِرَحْمَتِكَ يَااَرُحُمَالِكَا لِكُلِيمُيْنَ اللهمة لِنَّانَسُ أَلُكَ أَنْ يَجُعَلَ خَيْرًا عَمَارِنَا اخِرَهَا وَخَيْرً أُعْمَالِنَاخُولِتِمْهَا وَخَيْراً تَكَامِنَا يَوُمِ لِقَاءِكَ، وَاجْعَـلِ الُقْيُورَ بَعُدَ فِي إِنَّ الدُّنْيَ اخَيْرَ مَنَا ذِلْنَا وَافْسَحْ بِهِ ضِيْقَ مَالَاحِدِنَا وَارْحَمُ فَيُ مَوْقِفِ الْعَرُضِ عَلَىٰ كَ ذُلَّ مَقَامِنَا وَتُبَّتُ عَلَى الصِّرَاطِ أَقْدَامَنَا وَنَحَنَّامِ نُ كُرِب يَوْمِ الْقِيلِمَةِ وَبَيْضٌ وُجُوْهَ نَا إِذَا سُوَةً ثُ وُجُوْهُ

الْعُصَاةِ يَوْمِ الْحُسْرَةِ وَالنَّدَامَةِ وَالنَّدِيرِ اللَّهُ مَّ يَارِكُ فِي تُفْسِنَا وَفِي أَسْمَاعِنَا وَفِي أَيْصِارِنَا وَفِي خَلْقِنَا وَفِي خُلْقِنَا وَفِي مَحْيَانَا وَفِي عَمَلِنَا ـ اللَّهُ مَّرِيعِلُمِكَ الْغَيْبِ وَقُدُرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ أَحْيِنَا إِذَا عَلِمْتَ الْحَيْلُوةِ خَارًا لَنَا وَيُوفَنَّا إِذَا عَلِمُتَ الْوَفَاةَ خَيْرًاكِنَا وَنَسُأَلُكَ خَشْكَتَكَ فِي الْغَيْبُ وَ الشَّهَادَةِ وَكَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الْعَضَبِ وَالرَّضَا وَلَسُأَلُكُ القَصْدَ فِي الْفَقُرُ وَالْغِنَا وَنَسُأَكُكَ نَعُمَّا لَا يَنْفَ فَ وَقَلْرَةً عَيْنِ لَا تَنْفَطِعُ وَنَسَأَ لُكَ النَّظُرَ إِلَى وَجُهِكَ وَالشَّوْقَ إِلَى لِقَائِكَ فِي عَيْرِضَ رَاءً مُضَرَّةٍ وَلَا فِتُنَةِ مُضَلِّلَةٍ. ٱللَّهُ مَّ يَاحَيُّ يَاقَيُّوُمُ زَيِّنَا بِزِيْنَةِ الْإِيْمَانِ وَإِجْعَلْنَا هُـُدَاةً مُهْتَدِينَ - اللَّهُ مَرَّ بَاحَيُّ مَا قَبْعُ مُرِيَاعِلِيٌّ بَاعَظِيمُ نَسَأَلُكُ أَنُ تُوَفِّقُنَا لِفِعُلِ الْحَيْرَاتِ وَتَرْكِ الْمُنْكَلِّ بَصِّتِ الْمُسَاكِينِ وَأُنْ تَغَفُر لَنَا وَتَرْحَمُنَا وَإِذَا أَرَدُ تَ بِعِيَادِكَ فِتُنَةً فَاقِبْضُنَا إِلَيْكَ غَيْرَمَفْتُونِيُنَ اللَّهُمَّ يَاعَزِنِينَ يَاحَكِيمُ يَاوَدُوهُ

مُ نَسْأَلُكُ الْعَفْوَقِ وإخفظنامن تث عَنُ شَمَا عُلنَا وَمِنْ فَوْقِنَا وَنَعُوْذُ بِعِصْمَتِكَ أَنْ نَفْسَالًا ئ تَحْيِنَ الِلْهُنَا زَلَّتُ بِنَاعَنُ مَهْ يَعِ بِكَا بِنَالْأَقْدَامُ وَغَرِقُنَا فِي نُجَجِ الْمَعَاصِيُ وَالْآتَامِ وَإِنَّا مُقِيرُونَ بِالْاسَاءَ تِدِعَلَىٰ أَنْفُسُنَانَ جُواعِظِنُمَ عَفُوكَ الَّذِي عَفُوكَ نخأنُ سِبَابِكَ وَاقِفُونَ مروو وريادا ادَقَلُو سِنَاوَأَنْ تَحُمَّعَ نتصوح فس كَ وَأَنُ تَهُدِينَا إِلَىٰ أَفْرَبِ الطُّرُقِ إِلَيْكَ لَنَافِيُ هٰذِهِ السَّاعَةِ مِنْ مَوَاهِبِكَ الْجِسَامِرَمَا يَكُونُ

وسنكة إلى حُلُول واللسِّكَ مِرالِهَنَاوَسَيِّدُنَا لدُنَا بِعَاجَتِنَا وَبِكَ أَنْزَلُنَا فَقُرَبَا فَارْجَمْنَا رَجْمَتِكَ الْكَتَى وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ مَامَنُ لَا يُحَمِّ سَائِكُ، وَلاَ يَنْقُصُهُ فَائِكُ فَاتَّامُ فِيرُّونَ بِالْآسِانَةِ عظيم وعفوك الآيئ عفوت بهعن الخاطئين الله يَاحَيُّ يَاقَبُوْ مِ يَامَنُ بِيَدِهِ مَلَكُوْبُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوجُهُ وَلَا يُحَارُعَلَنْهِ نَسُأَلُكَ أَنْ يَجُنُونَا مِنَ النَّارِ- وَأَنُ تَجْعَلْنَامِنُ عِبَادِكَ الْأَبْرَارِ وَأَنْ تُسَكِّنَنَا الْحَتَّةَ مَعَ عِبَادِكَ الْمُصْطَفِيْنَ الْآخُيَارِ-ٱللَّهُمَّ يَاحَيُّ نَاقِيُّهُ مُرِبّ باغَفَّا ويَسَأَلُكَ أَنُ تَغَفَّرَكَنَا وَلِوَ الدَّنْنَاوَأَقَارِيهَ حُيَابِنَاوَمُعَلِّيْنَاوَمَنْ لَهُ حَقَّ يُعَلِّينًا وَجَمِيعِ الْمُسْلِ اوَأَجِرْنَامِنُ خِزِي الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْأَخِرَةِ لِٱللَّهُمَّ ٳٮۧٵڡٙۮؙؾٙۅٙڵؽؙڹٵڞۅ۫ٙٙٙٙٙڞۺۿڔڹؘٳۏڣؚؾٳڡٙڂۼڮڰڨڝۑڔڡ۪ؾؖ

وَأُدَّنْنَافِ لِهِ مِنْ حَقِّكَ قَلِيُلَّامِنُ كَيْنِينَ وَقَدْ لَجَأْنَا ئلنن وَلِعَرُوْفِكَ طَالِبُنَ فَكَ تَهُ دَّ نَ عَايِّهُ أِن وَلَامِن رَحْمَتك آلِيلُي أِن يَحُنُ الْفُقَراءُ إِلَّهُ الأسراء يأن تدنك إلنك تعدضناه لمغروفك سألنأ ولدَّابِكَ قَرَعُنَا فَارْحَمْ خُصُوعَنَا وَاجْبِرُقُلُوبَنَا وَاقْبَلُ صَامَنَاوَقِيَامَنَا وَأُسُعِدُنَا بِطَاعَتِكَ لِلْإِسْتِعُدَادِلِمَا أمَامَنَاوَاجِعَلُ عَلَنَا مَقُنُو لَأُو سَعْيَنَامَشُكُو لَاوَ ذَنْيُنَا مُغْفُوُ رَّا - اللَّهُمَّ اِجْعَلْ شُهْرَ بَاشَاهِدًا اَنَا بِادَاءِ فَرُخِ وَلاَ تَعُولُنَامِمُّ نُ تَعِبَ وَاجْتَمَدَ وَلَمْ لِرُضِكَ اللَّهُمَّ دَ حَيِّيَا قَيْهُ مُرِيَا مِنْ لَهُ خَزَائِنُ السَّمَانِ وَالْأَرْضِ نَسُأَلُكُ أَنْ تَجُعَلَ أَوْسَعَ رِزُقِكَ عَلَيْنَاعِنُدَكِ كِبَرَأَسْنَا نِنَا وَانْقِطَاعِ أعجارنا وآكفننا بحلالك عن حرامك ويفضيك عمتن سِوَاكَ - ٱللَّهُ مَّرَّالُهُ مُنَا الشُّكُرُ عَلَى صِيَا مِلْأَيَّا مِلْكَاضِيَةِ وَأُعِدُ رَمُضَانَ عَلَيْنَاأُعُوامًا مُتَنَابِعَةً وَارْزُقُنَاالزَّهَادَةً

فى الدَّا لِ أَفَا نِهَةً وَالْفَعُ مَنَا لِلْنَا فِي جَنَّةِ عَالِتَةٍ - اللَّهُ مَّ إِنْ كَانَ فِي سَابِقِ عِلْمِكَ أَنُ تَجْمَعَنَا فِي مِثْلِهِ فَسَارِكُ لَنَا فِيهِ وَإِنْ قَضَيْتَ بِقَطْعِ آجَالِنَا وَمَا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ فأخسن انجلافة على يافينا وأؤسيع الرخمة أعسلي مَاضِينَا وَعُمَّنَا جَهِيْعًا بِرَحْمَتِكَ وَجُعُفُرًا نَكَ وَاجْعَل وَعُدَ يَحْيُوْ جَهَ جَنَّتِكَ - ٱللَّهُ مِّ اجْعَلُ اجْتَمَاعَنَا اجْتَمَاعًا جُوْمًا وَ يَفَ فِيَا تَفَرُّ قَا مَعْصُوْمًا وَلاَ تَجْعَلُ فِينَا شَفِيًّا وَلا مَحُرُهُ مِمَّا - ٱللَّهُ مَرَّاغُفُرِيُّنَا فِي هَانِهِ السَّاعَةِ أَجْمَعِيْنَ وَهِبِ الْمُسِنْءُينَ مِنَّا لِلْمُحْسِنِيْنَ اللَّهِمَّ أَصُ فلوبنا وأزن عيوبتا وزيتابا لتقوي والجمع كناخير لأخرة وَالْأُوكُ لِي وَارُ نُكْنَا طَاعَتَكَ مَا يَقَّيْتَنَا وَبَسِّرُ فَاللَّهُ سُرِي وَجَنَّبْنَاالْعُسُرِي وَأَعِدُنَامِنُ شُرُو وِلَانْفُسِنَا وَسَيَّآتِ أغكالنَاوَأُعِذُنَامِنُ عَذَابِ التَّالِ وَعَذَابِ الْقَبْرِ وَفِيْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَفِيْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَالِ - اللَّهُ مَرَّأُ بُرِمُ

ل في ريحاياهُ مُ ٣٠١ و و فقه لترعكيه يمرة الرفق بهمرق الإغيث ڝۿ*ۄؙۉٙ*ػؚؾؚڹؙۿؙڡؙٳڶٙؽٵڵڗۜٛۼؾ*ڐۊ*ػؠٙڹٵڵڗۜۼؾۜٛؖٛ لَيْمِهُ وَ وَفِقْهُمُ لِصِمَاطِكَ الْمُسْتَقِيْمِ وَالْعَلَ بِوَظِائِفِ دِينكِ الْقُويُمِ اللَّهُمَّ وَفِقٌ وُلَاتَنَالِا زَالَةِ الْمُنْكُرَاتِ وَ إِظْهَارِالْمُحَاسِنِ وَأَنُواعِ الْحُابُراتِ - اللَّهُ مَّ أَصْلِحُ أَحُوالَ بِنِّ وَأَرْخِصُ أَسْعَارُهُمْ وَأَمِّنْهُمْ فَيُ وعاف مترض كَ أَسُرًا هُمُ وَإِشْف لَوَبِهِ مُرَوَا لِيِّفُ بَيْنَهُ مُرْوَاجِعَلْ فَي ِمُ الْإِيْمَانَ وَالْحِكْمَةَ وَثَلِبَتُهُ مُعَلَى مِـ

لِكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَ عَدُقِكَ وَعَدُقِهِمُ ۖ ٱللَّهُمَّ اجْعَلُهُمُ فاعلين لك ناهين عن المنكر مُجَتَّنِب مَن لَهُ مُحَافِظ عَلَى حُدُودِكَ قَائِمِ إِن عَلَى ظَاعَتِكَ مُتَنَاصِهُ مُتَنَاصِعِيٰنَ ٱللَّهُ مَّرِّدَ مِيرِ الْمُنَّافِقِهُنَّ وَالْكَافِرُنَ الْمُنْافِقِهُ مَنْ الْكُنْ يَصِينُ وَنَ عَنْ سَيسُلِكَ وَيُبَيِّ لُوْنَ دِينَكَ وَيُعَادُوُ وْ لِيَا تُكَالِّمُوجِيدِينَ - ٱللَّهُ مِّرْجَالِفُ بَيُنَ كُلِّا يُنَ قَلُوبِهِ مُ وَاجْعَلُ تَدُمِيْرَهُمُ فَيُ تَدُبُ درْعَكُمُ هُمُ دَائِرٌةَ السَّهُ عِوَأَنُولَ عَكُمُهُمُ مَا الَّذِي لَا سُرَّةٌ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِيُنَ - اللَّهُ مَّرِشَك أُتُكَ وَا رُفِّعُ عَنْهُمْ عَافِيَتُكُ وَمَرَّقُهُمُ كُلَّا مُمَزَّقِ وَدَمِّرُهُمُ تَدُمِيُرًا اللَّهُ مَّرَاجُعَلُ حَتَّمُتَنَا مُنَارَكَةً عَلَى مَنْ قَرَلُ هَا وَحَضَرَهَا وَجَعَهَا وَأَمْنَا عَلَى دُعَايِهَا وَأَنْزِلُ اللَّهُ مُرَّمِنُ بَرَكَاتِهَا عَلَى أُهُ لِ

لْقَبُورِ فِي قُبُورُهِمْ وَعَلَىٰ أَهُلِ الدُّورِ فِي دُورِهِمُ اللَّهُمَّ إِنَّانَسُأَ لُكَ مِنَ اتَّخَيِّرِكُيِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَاعَلِمُنَا منه وَمَالَمُ نَعْلَمُ وَنَعُونُهُ لِكَ مِنَ الشَّيِّحُ لِلَّهِ عَالِمُ الشَّيِّحُ لِلَّهِ عَالِم وآجله ماعلمنامنه ومالكم نعكم وبسألك الجبية وَمَاقَرَّبَ اللهُ امِنُ قَوْلِ أَوْعَمَلِ وَنَعُوثُ بِكَ مِنَ التَّارِ وَمَاقَرَّ بَالِيُهَامِنُ قَوْلِ أُوْعَمَلِ وَنَسُأَلُكَ مِنُ خَيْرِمَاسَأَلُكَ مِنْهُ عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحَمَّدٌ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَنَعُونُ ذُبِكَ مِنُ شَرِّمَا اسْتَعَاذَ مِنْهُ عَيْدُكَ وَنَبِيُّكَ مُحُمَّدُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللَّهُمَّ اخْتَمُ لِنَا يِغَايِتُمَ السَّعَادَةِ وَلِجْعَلُنَا مِمَّنُ كَتَبُتَ هُمُ الْحُسْنَى وَيْهَادَةُ أَلَاهُمَّ إِنَّاكَ حَبَّلْتُ إِلَّيْنَا برب إليك بعثق ماملكت أيماننا ويتخن عساك وَأَنْتَ أَوْلًا بِالتَّفَّصُّ لِي فَاعْتِفُنَا وَأَنْتَ أَمَرْبَتَ أَ تتصدق على فقراينا وبتحن فقرائك وأنت

أحق بالتطول فتصدّق عليناو وصننابالعفوعي ظَلَمَنَا وَقَدُ وَظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَأَنْتَ أَحَقُّ بِالْعَفُو وَالْكُرُّ فَاعُفُ عَنَّا وَإِرْحَمُنَا ـ آللَّهُ مَّ اجْعَلُ عَمَلُنَا صَالِحًا مُؤُنِسًا لَنَافِي الْحَلْوَةِ إِذَا أُوْحَشَنَا الْكَكَانُ وَلَفَظَ تُنَا الأوْطَانُ وَفَارَقُنَاالُأُهُلَ وَالْجِيْرَانَ وَانْفَرَدُنَافِيُ متحل ضنك قصيرالتكمك على غيرمها وقلاوساد وَلاَنْقَتَ مَهُ زَلِدٌ وَلاَ اعْتِدَادُ فَتَدَارَكُنَاهُ مَالْكُنَاهُ مَا لِكُ برَحُمَتِكَ الْوَاسِعَةِ وَأَذُهِبُ عَنَّا ظُلْمَتَهُ بِالْأَنْوَارِ السَّاطِعَة دِ اللَّهُ مَ يَاحَيُّ مَا قَيْتُهُ مُرْبَاعِلِيُّ مَاعَظِيمُ مَالِكَ الْمُلُكُ بَدِيْعَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ فَالْقَ الْحَبّ والنوى مجيى العظام وهي رهيه وكاواحد آحد فرد صَمَلُا لَمُ يَبِلِدُ وَلَـمُ مُولِدُ وَلَـمُ يَكُنُ لَهُ كُفُوًّا أَحَدُّفَارِجَ الْهَيِّرَوَكَاشِفَ الْغَيِّرِوَمُجِيبَ دَعُوَهِ المُصْطَرِّبُنَ رَجُهُنَ اللَّهُ نَيَا وَالْآخِرَةِ وَرَجِيْمَهُ

اِرْجَمْنَا بِرَجْمَتِكَ الْآيِّ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَجَمِيهُ الْمُسَلِمُ مَنَ اللَّهُ مِرَّانًا دَعُوبَاكَ دُعَاءَ مَنُ يَرْجُو كَ وَ يَخُشَاكَ وَبَيْتَهَلُ إِلَيُكَ إِنْتَهَالَ مَنْ لَمُ يَخُطُرُ بِسَ سِوَاكَ وَرَجْمَتُكَ تَسَعُمَنُ أَطَاعَكَ مِنَّاوَمَرُ . عصاك فالما كمحسن فقبلته ولممامسي فرحته بَامَنُ آوَى الْمُنْقَطِعِينَ إِلْسُهِ وَأَغْنَى الْمُتَوَكِّلِ مُنْ عَلَيْهِ اللهم وياحي ياقيوم واودود ياذالع رش المجيد نَسُأَلُكَ أَنُ تُعِيٰذَنَامِنُ جَهٰدِ الْبَكَادِءِ وَوَرُكِ الشَّقَأَ وبسوء الْقَضَاءِ وَشَمَاتَةِ الْأَعُدَاءِ وَأَنْ تَنَصُّرَالُاسُلَامَ وَالْمُسْلِمِينَ وَبَعْلِيَ كُلِمَتَهُمْ وَبُشَيِّدَ دَوْلَتَهُمُ وَ تجمع شمله مروثوكي همربتا ينيدك وتعطيهم مِنَ الْحَيْرُ فَوْقَ مَا يَرْجُونَ وَتَصْرِفَ عَنْهُمُ مِلِ الشوع فوق مايحذرون فانك تمعواماتشاع وَيُثَبُثُ وَعِنْدَكَ أُمُّ الكِتَابِ رَبِّنَا لَا ثُوَّا خِذْنَا إِنْ

نسنناأو أنخطأنا رتتنا ولاتحمل عكينااصرا كَمَاحَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَسُلْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحُمِّلْنَامَالَاطَاقَةَ لَنَابِهِ-رَبَّنَا التَّالِينَافِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْمُخِرَةِ حَسَنَةً قَقِفَاعَذَابَ التَّارِرَتَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَاللَّهُ مَّرِانَّكَ قُلْتَ وَقُوْلِكَ الْحُقُّ (أَدْعُونِي ٱسْتَجِبُ لَكُمْ) وَإِنَّكَ لانتخيك للبعاد وقد دعوناك كماأم رتتنا فَاسْتَجِبُ لَنَاكُمَا وَعَدُ ثَنَا فَهِلْذَا الدُّعَاءُ وَهِنْكَ الْإِجَايَةُ وَهِلْدَاالُجُهُدُ وَعَلَنْكَ التَّكُلُانُ -ٱلْحَمَٰدُ لِللَّهِ الَّذِي كَمُ يَتَّخِذُ وَلَدَّا وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ شَرِيُكُ فِي الْمُلْكِ وَلَـمُ يَكُنُ لَهُ وَلَيْ مِنَ اللَّهِ لِ وَكَيْرُهُ تَكُبُ يُرَّاسُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِنَّ وَعَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامُ عَلَى الْمُرْسِلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلِمُ يُنَّ

وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيَّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ اللهُ وَصَحْبِهِ آجَعِيْنَ ٥

إنتهى ماجمعه الفقير إلى عفومولاه العزيرالحكيم عبدالعزيرالحدالسلمان نے ١٦/١/١٢/٥ وقف لله تعالیٰ من استغنی عنه فليدفعه الی من ينتفع به من طلبة العلم وغيرهم-

وَ قف لله تعالى سبئسم القرالرحمل لرحسيمة وُعَاءُجُمُ الْقُلَاتُ جَمِعَ الفقرُ الحي عفورَيهِ المذ طيم على نفقهة جماعمة من المجين للخبر الموكل عنهم إبراهيم بن علي العودة جزاهم الله كلهم خيراً